

3119 5201

## علماء العرب

1 - 16 جزءاً

الجاحظ

تأليف محمد كمال

جميع الحقوق محفوظة لدار ربيع ولا يجوز إعراج هذا الكسباب أو أي حزء منه بأي شكل من أشكال الطباعة أو النسخ أو التصوير أو التسحيل أو الاحتران بالحاسبات الالكرونية إلا بإذن مكتوب مسن الناشر . ترسل جميع الاستفسارات إلى دار ربيع .



### الجاحظ

### بائع السمك

على شاطئ النهر في مدينة البصرة ، جلس فتى صغيرٌ متواضعُ الهيئة ، رُثُّ الثياب ، يبيع الخبز والسَّمك ، ليرجع إلى أهله عند العصر بالنقود فَرِحاً مستبشراً ، وفي نفسه تطلُّعٌ إلى ما هو أبعدُ من هذه الحياة وأوسعُ ، وأنى هذا الطفل أن يعرف أنه سيصبح في مستقبل أيامه رجل العلم والثقافة ، ومعلم العقل والأدب .

إنه الجاحظ ، أبو عثمان ، عَمْرو بنُ بَحْو ، الذي ولد في البصرة سنة 163 هـ – 780 م في عهد الخليفة العباسيِّ المنصور . وقد لُقب بالجاحظ لأن عينيه كانتا جاحظتين ناتئتين ، إلى جانب قبح منظره ، وتشوُّه خلْقته ، وسواد لونه . إلا أن ذلك لم يجعله انطوائياً يعتزل الناس ، بل كان لطيف المعشر ، حلو الحديث ، سريع النكتة ، شديد السخرية ، وفياً لأصدقائه ، مقبلاً على الحياة ، يحترم العقل ويُجلُّه ، وهذه الخلالُ الكريمة أهَّلتْه لأن يكون فيما بعد ذا مكانة عالية عند الخلفاء والوزراء وذوي الشأن والسلطان .

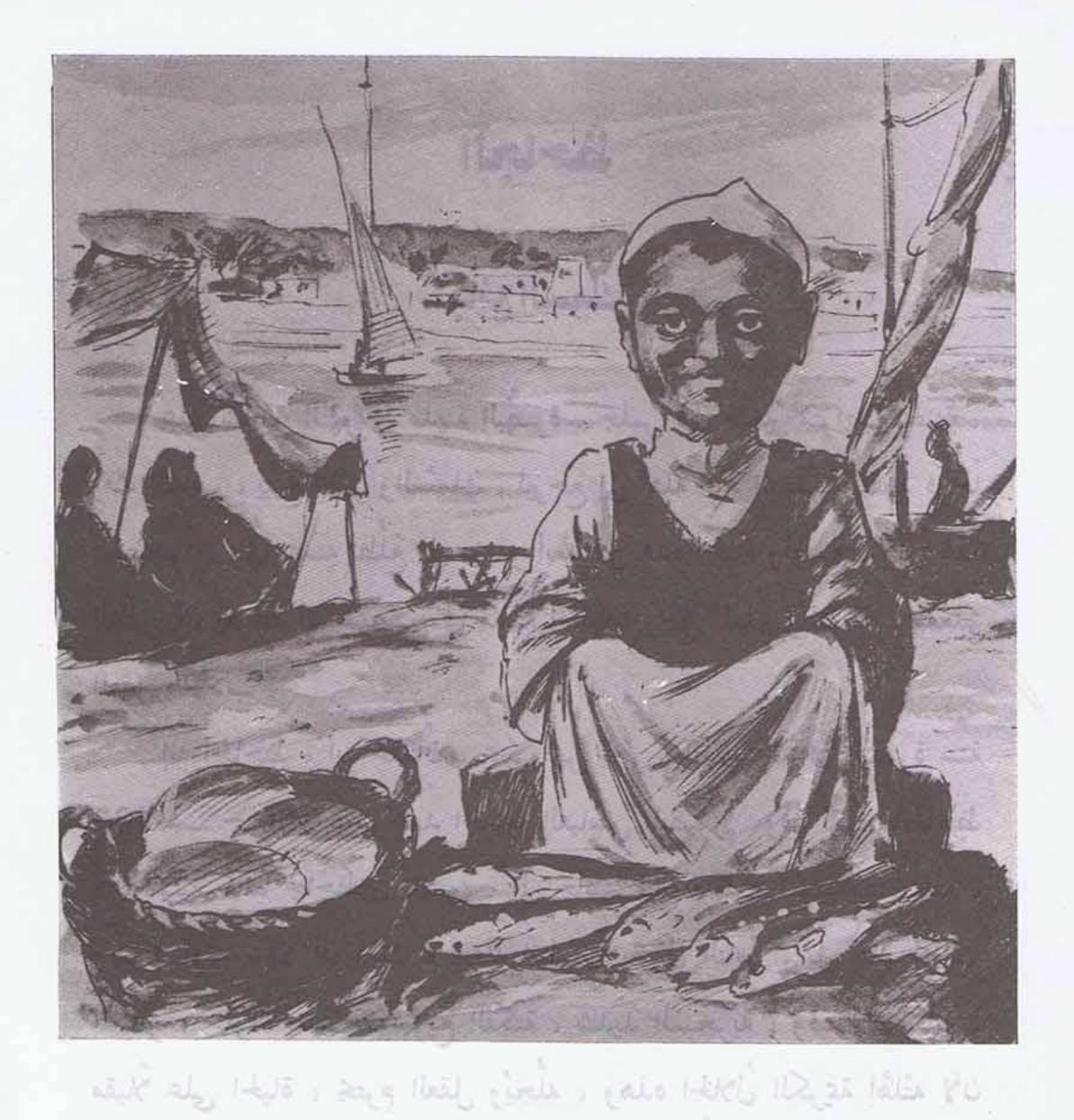

الما الجاحظ يتيم الأب ، فلم تشأ أُمُّه أن تحرمَه فضيلة العلم ، وهي تلمح فيه أمارات الذكاء وعلائم النباهة ، فأدخلته الكُتَّابَ ليتعلم القراءة والكتابة .

وكان في طريقه يلذُ له أن يعدو وراء الحشرات أو الكلاب أو الفراشات ، يراقبها ويدقق النظر إليها ، ويقلّد أصواتها ، محاولاً أن يكتشف طبائعها وعاداتها في حركتها وسكونها ، وطعامها وشرابها ، وغير ذلك مما خصها الله تعالى به ، وأفردها عن غيرها من مخلوقاته .

## مناه المناه المن

المراجال أبداك فالمق وليبوأ خالدونة والكواتي فلكعبة ومنطفا فالاستراطواني

بدأ عقل الجاحظ يزداد تفتحاً مع الزمن ، وتتنامى في نفسه الرغبة إلى اكتساب المزيد من معارف عصره وعلوم زمانه ، فأخذ يرتاد مجالس العلماء في المساجد ، ويتحرَّى حلقات أهل الجَدَل والفلسفة ، وينتهز الفرصة بين الحين والحين ، فيخرج إلى ظاهر البصرة حيث تقع سوق ( المرْبَد ) وهي سوق أنشئت لتكون ملتقى الأدباء والشعراء ، ورجال النحو واللغة ، يتناشدون فيها أعذب القصائد وأروع الأشعار ، والناس حولهم يسمعون ويخفظون ، ثم يرجعون وقد لهلوا من ينابيع الفصاحة والبيان ، وأخبار القبائل وسير الشعراء .

ثم أقبل الجاحظُ على شراء الكتب وادِّخارها بما كان يتيسر له من مال قليل ، فلم يو أصدقاؤه مَنْ أحبَّ الكتب والعلوم أكثر منه ، فلا يقع في يده كتاب إلا قرأه من أوله إلى آخره ، حتى إنه كان أحياناً يستأجر مكتبةً بما فيها من الكتب ، ويبيت ليلته مُكبًا عليها ، يجيل طرفه فيها ، ويلتقط منها الفوائد

القيِّمة ، حتى إذا أقبل الصباح فهض متثاقلاً ، وأعاد مفتاح المكتبة إلى صاحبها .

## بشائر المجد

الأسالة المراب القابط ومالم المراب ال

لما بلغ الجاحظُ الثلاثين من عمره ، كانت شهرته قد وصلت إلى مختلف مراكز العلم والثقافة ، كبغداد والكوفة ، إذ أصبح يؤمَّه طلابُ العلم ، يتحلَّقون حوله ويكتبون ما يملي عليهم من معارفه الواسعة وأبحاثه القيمة ، ويتزودون من آرائه الشخصية ونظراته الخاصة التي تدل على حُسْن دراية وعُمْق تفكير . وكانت هذه الأمالي التي كان يمليها ينتسخها النُسَّاخُ ويوزعوها في البلاد ، فأصبح الجاحظ بذلك ميسورَ الحال ، يمتلك مالاً وفيراً وداراً مريحة ، قد خصص فيها غرفة للكتابة والمطالعة .

وفي عام 204 هـ انتقل الجاحظ إلى بغداد مدينة العلم والمعرفة ، حيث تلتقي فيها التيارات الثقافية العربية التي عرفت كيف تأخذ وتعطي ، مع المحافظة على شخصيتها المتميزة ، وأصالتها العربقة .

وهناك في بغداد قصده الشعراء والأدباء ، وطلاب العلم والفلسفة ، يلقي عليهم دروسه ومحاضراته ، ويفتح أمامهم أبواب المناقشة والمناظرة ، وينتقل بمم في حدائق العلوم والمعارف ، فيجدون في دروسه الفائدة العقلية والمتعة النفسية ، إذ عُرِف عنه أن كان كثير الاستطراد ، لا يقف عند موضوع واحد ، وغرضه من ذلك أن يظل الطالب مشدوداً إلى أستاذه ،

ملتزماً بدروسه ، لا ينتابه الملل والضجر ، وذلك هو المنهج التربوي الرشيد .

### في بلاط المأمون

كانت أخبارُ الجاحظ تبلغ مسامع المأمون ، ذلك الخليفة العالم الذي أسس في بغداد لهضة علمية حضارية رائعة ، فكان يستقدم إلى بغداد كلَّ من يسمع به من فضلاء العلم والأدب ، ورجال اللغة وأهل الترجمة ، على اختلاف مللهم ودياناهم ، فيُغدق عليهم الهبات ، ويشجّعهم على الإنتاج ، لأنه يعلم أن الدولة لا تقوم على الأجهزة السياسية والعسكرية فحسب ، وإنما هي بحاجة إلى أجهزة ثقافية مبدعة ، تنهض بالمجتمع ، وتبني شخصية الإنسان ، وتزيح عنه ظلام الجهالة وسُحُبَ الغفلة .

توثّقت العلاقة بين المأمون والجاحظ بعد أن قرأ له كتاب (الإمامة) فأعجب به ، فسارع المأمون إلى تكليف الجاحظ بمنصب رياسة ديوان الرسائل ، وهو منصب لا يحظى به إلا أصحاب المواهب النادرة في الأدب ، ومن يحيطون بمختلف الثقافات ، ويحسنون التدبير في معالجة الأمور السياسية .

غيرَ أن الجاحظ لم يلبث في هذا المنصب أكثر من ثلاثة أيام ، فطلبَ إلى الخليفة أن يُعفيَه منه ، لأن الوظيفة الحكومية قيدٌ شديدٌ لا تُطيقهُ نفسُ



الجاحظ المتحررةُ التي تأبى أن تلتزمَ بساعاتِ عملٍ محدَّدة ، وبنظام رسميٍّ مفروض .

مريدرع وأحدى وغركه من لالك أنه يطل الطالبة مصدرها إلى أعتاذه ..

### في بلاط المعتصم

في عام 218 هـ تولى الخلافة المعتصم أخو المأمون ، وكان بين وزير المعتصم محمد بن عبد الملك ابن الزيَّات وبين الجاحظ علاقة متينة وصداقة هيمة ، فقدَّمه هذا الوزير إلى الخليفة ، وجعل له عنده مركزاً مرموقاً ، فكان الجاحظ يلتقي في بلاط الخلافة بكبار رجال الدولة وأفاضل العلماء ، يأنسون به ، ويعجبون بطيب خصاله ولطف معشره وطرافة حديثه .

والمعروف عن المعتصم أنه استعان بالعناصر التركية ، ووثق بهم كل الثقة ، فجعل منهم قُوَّاداً وحَرَساً يحيطون به ويدافعون عنه ، وإن أدى ذلك إلى ارتفاع أصوات الشعب ناقمين مستنكرين . ولكن الجاحظ مع ذلك ألَف كتاباً في مناقب الترك وعامة جند الخلافة .

ثم مات المعتصم وخلفه ابنه الواثق ، فظل ابن الزيّات في منصب الوزارة ، وظل الجاحظ من المقرّبين إلى الخليفة والوزير ، وهو يزداد مع الأيام ثراء ومجداً ، حتى سأله أحد أصدقائه :

- كيف حالك يا أبا عثمان ؟ فأجابه الجاحظ:

- حالي أن الوزير يتكلّم برأيي وينفّد أمري ، ويواتر الخليفة الصّلاتِ إليّ ، وآكلُ من لحم الطير أسمَنَها ، وألبَسُ من الثياب أفخَرَها .

ولكن ماذا تخبئ الأيام للجاحظ ؟ وهل دام له هذا النعيم الذي هو

### محنة الجاحظ

بعد انتقال الواثق إلى رحمة ربه ، تولى المتوكّلُ مقاليدُ الحلافة ، وسرعان ما أبعدَ ابنَ الزيّات عن الوزارة ، وأمرَ بإدْخاله إلى تُنُورِ فيه مساميرُ محمَّاةً ، فعُدّب به حتى ماتَ ، ونصَّب مكانه وزيراً جديداً هو أهمدُ بنُ أبي دُوَاد . فأحسَّ الجاحظُ ، وقد قُتل صديقُه ، بالخطرِ المنتظر ، فولى هارباً في جنح الليل إلى البصرة ، فقيل له : لِمَ هربتَ ؟ فقالُ متندِّراً :

- خفتُ أن أكون ثانيَ اثنين إذْ هُمَا في التَّنُّور .

ولكنَّ ابنَ أبي دؤاد الوزيرَ الجديدَ أمرَ بإحضار الجاحظ مقيَّدَ الرِّجْلين ، مغلولَ العُنُق بسلسلة من الحديد .

ولماً وصلَ الجاحظ إلى بغداد بثيابه الممزَّقة وحالته الزريَّة ، نظر إليه ابن أبي دؤاد غاضباً وقال له :

- والله ما عَلِمْتُكَ إلا مُتناسياً للنعمة ، كفوراً للصنيعة ، معدناً للمساوئ .. فرفع الجاحظُ رأسه ، وجمع ما لديه من ذكاء وبلاغة وقال :

- خفّض عليك أيّدك الله ، فوالله لأن يكون لك الأمرُ عليّ خيرٌ من أن يكون لي عليك ، ولأن أسيء وتحسن أحسن في الأحدوثة عنك من أن أحسن فتسيء ، ولأن تعفو عنّي في حال قُدْرتك أجمل بك من الانتقام مني . فما كان من الوزير وقد أعجبه هذا الجواب إلا أن قال له : قبّحك الله ، فوالله ما علمتك إلا كثير تزويق الكلام . ثم عفا عنه وأدناه من مجلسه .



# وما فور في بال الحد كتاب الحيوان من عليه لا فيلام المراجع المناه المناه

يمكن أن يُعَدَّ كتابُ ( الحيوان ) من أوسع كتب الجاحظ العلمية ، وأعظمها نفعاً وفائدة ، فقد استعرض فيه أنواع الحيوانات في البر والبحر

المعاومين ويقف عند عيوب اللبات ، كاللكة والصمة ، ويثن رأه في

والجو ، ووقف عند طبائعها الجسمية والنفسية ، معتمداً في ذلك كلّه على التجربة والمعاينة والخبرة الخاصة ، شاقاً لنفسه طريقاً في البحث العلمي يقوم على الشك الذي يؤدي إلى اليقين ، فيقول :

- اعرف مواضع الشك وحالاتها الموجبة لها ، لتعرف بما مواضع اليقين والحالات الموجبة لها .

ثم إنه يودُّ على كثير من الأساطير والخرافات التي تفسِّر سلوكَ الحيوانات وتصرفاتها ، ويرى أن هذه الخرافات إذا مازجت العلم أفسدَتْه وأضرَّتْ به ، فلا بُدَّ من الاعتماد على العقل ومقاييسه ، لأن الحواس كثيراً ما تكونُ خادعةً مضلِّلةً .

غير أن الكتاب لا يختصُّ بالحيوان فقط ، كما نرى في المؤلفاتِ الحديثة ، وإنما هو موسوعة شاملة تتناثر في طيَّاتها الأخبارُ التاريخية والأشعارُ المستملَحة ، والفوائدُ اللغوية .

ولمّا استتمّت فصولُه أهداه إلى الوزير محمد بن عبد الملك ابن الزيات .

### كتاب البيان والتبيين

في كتاب ( البيان والتبيين ) تتجلى ثقافة الجاحظ الواسعة ، ومعرفته بأدب الأمم والشعوب ، واعتزازه بالتراث العربي ، فنراه يعرض على القارئ أقوال الفلاسفة اليونان والهنود ، وأخبار العرب ، ونماذج من خطبهم وروائع أشعارهم . ويقف عند عيوب اللسان ، كاللَّكْنة والتمتمة . ويبيِّن رأيه في

الفصاحة والبلاغة ، مستشهداً بآيات من القرآن الكريم والحديث الشريف ، وكلام الحكماء والفصحاء والشعراء ، فهو حديقة فوَّاحة ، يتنقل القارئ في أرجائها ، فتمتعُه بما اختاره الجاحظ بذوقه الرفيع من بدائع الحكم ، وروائع الأخبار والأشعار . يقول الجاحظ :

- ( وأحسنُ الكلام ما كان قليلُه يُغنيكَ عن كثيره ، ومعناه في ظاهر لفظه ، وكان الله عزَّ وجلَّ قد ألبسه من الجلالة ، وغشَّاهُ من نور الحكمة على حسب نيَّة صاحبه وتقوى قائله ، فإذا كان المعنى شريفاً ، واللفظُ بليغاً ، وكان صحيحَ الطَّبع بعيداً عن الاستكراه ، منزَّهاً عن الاختلال ، مصوناً عن التكلف ، صنعَ في القلب صنيعَ الغيْثِ في التربة الكريمة ) . وقد أهدى الجاحظ هذا الكتابُ الثمينَ إلى الوزير أحمدُ بن أبي دؤاد .

#### كتاب البخلاء

أَلَفُ الجَاحظ كتابَ ( البخلاء ) في آخرِ أيامه ، فجمعَ فيه ما وصلَ إليه من نوادر البخلاء واحتجاج الأشحَّاء ، وما يجوزُ من ذلك في باب الهزل ، وما يجوزُ في باب الهزل ، وما يجوز في باب الجد .

فهؤلاء البخلاء دفعتهم هذه الخَصْلة الذميمة الى جمع المال وتشميره ، والاقتصاد في نفقته ولو على أنفسهم . كما يصف لنا فيه بعض الشَّرِهين إلى الطعام وصفاً حسيًا تارة ونفسياً تارة أخرى ، حتى إنه لينتزع الضَّحكة من

واكتراها تآلفا والسجاما ، ولا من العبارات إلا أرطاقها والشاحة والربها

فم القارئ انتزاعاً ، وذلك حين يضعه أمامَ صورٍ واقعيةٍ حركيةٍ بارعة تدفع إلى التهكم والسخرية ، فهذا عليٌّ الأسواريُّ :

- (كان إذا أكل ذهب عقله ، وجحظت عينه .. وتربّد وجهه ، ولم يسمع ولم يبصر .. ولم يفصِل تمرة من تمرة ، ولا رمى بنواة قط ، ولا نزع قُمْعاً ، ولا نفى قشراً ، ولا فتشه مخافة السوس والدود ) .

## الحنين إلى الأوطان

للجاحظ كتب ورسائل تكاد لا تحصى عدداً ، ولا يحاط ها تنوعاً ، ومن بين هذه الرسائل الجليلة رسالة في ( الحنين إلى الأوطان ) أورد فيها الجاحظ من الأخبار والأشعار ما يدل على تمكن هذه العاطفة في نفس الإنسان وتحكمها في ذاته ، فقد قال الله عز وجل حين ذكر الديار يخبر عن مواقعها من قلوب عباده : ﴿ ولو أنّا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ﴾ . فسوّى بين قَتْلِ أنفسهم وبين الخروج من ديارهم .

وقد قال أحدُ الشعراء:

لَقُوبُ الدار في الإقتار خيرٌ من العيش الموسَّع في اغتراب

المالتحلفظمنة الحاليسيانين الهجدد والمجازة إلا ليسفره فنها ليسمطفهم والعلما

والإقتفار الدوم مية لها وتعلين التعليدي التعليدي المتعلق الما فيد وهذا المتعلق الما

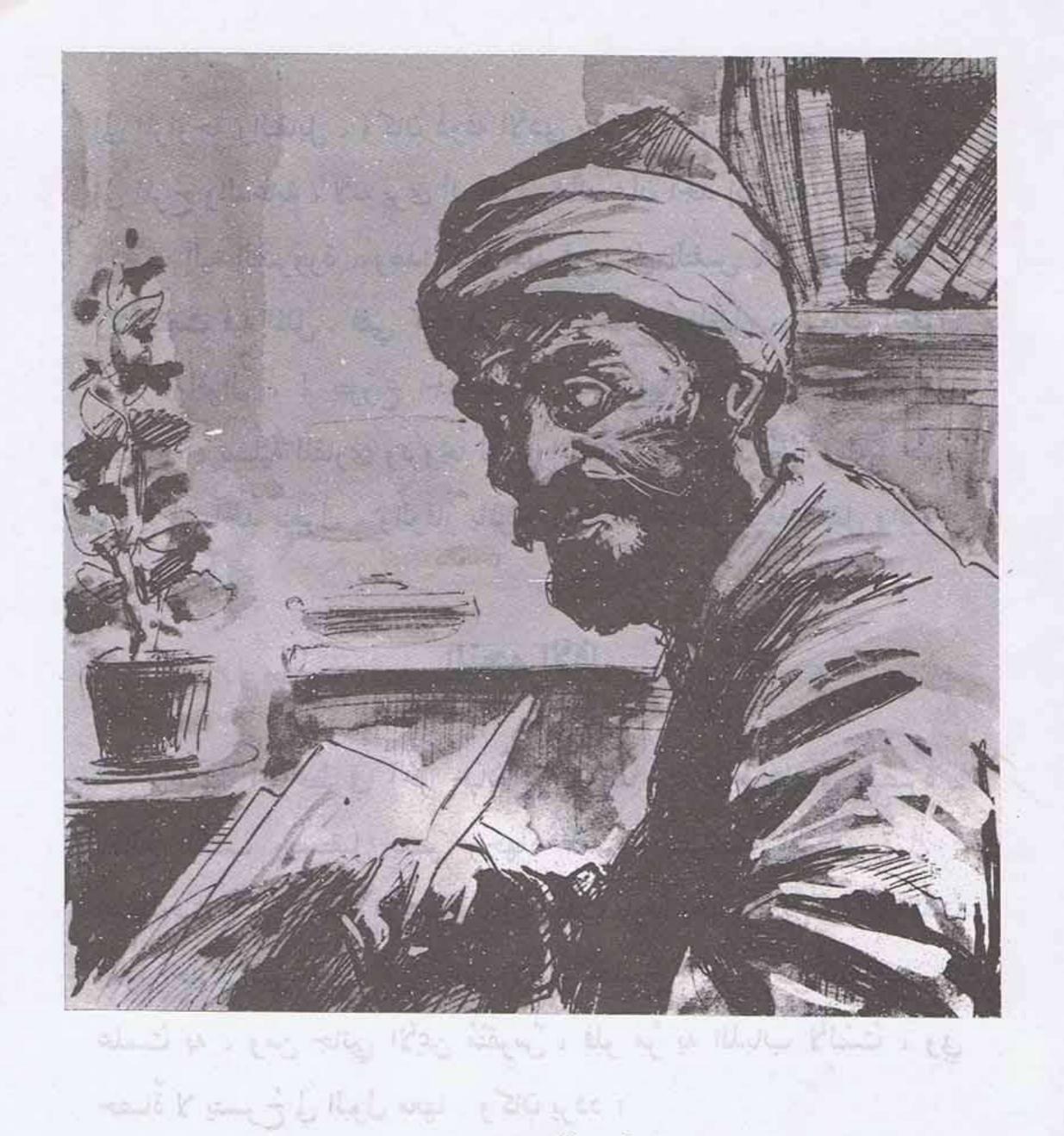

### 

كان الجاحظ صاحب أسلوب رفيع محبَّب ، يمتاز باليسر والسهولة والبعد عن التكلف والتعقيد ، فلا يستعمل من الألفاظ إلا أرقَّها وأعذبها وأكثرَها تآلفاً وانسجاماً ، ولا من العبارات إلا أوضَحَها وأسْلَسَها وأقربها

إلى المزاوجة والتقابل ، وكان ذوقه الأدبي ينفر من التزمّت والتشدّد ، ويميل إلى المرح والدُّعابة ، لأنه يرى أن الهزل شأنه شأن الجِدِّ إذا وقع في موضعه ، ودعت إليه الضرورة ، ولهذا كان أدبه قريباً إلى النفس ، لا يُتعب القارئ ولا يبتعث فيه الملل . ففي كتبه من أخبار الحمقى والمغفلين وضعاف العقول نوادر وأقوال ، لم يتورَّع الجاحظ عن تسجيلها في كتبه ، وإيرادها في مصنفاته ، تسلية للقارئ وترويحاً له ، وإمعاناً في أن يكون أدبه واقعياً حيّاً ، يمتزجُ فيه الجِدُّ بالهزل ، والوقار بالمرح ، فبذلك تتحقق مُتعةُ العقل والروح في آن واحد .

### النجم الآفل

أصيب الجاحظ في آخر حياته بمرض الفالج ، فلزم بيته في البصرة ، يطالع الكتب ويستقبل بعض وجهاء العلم والسياسة . فكان يقول : اصطلحت على جسدي الأضداد ، إن أكلت بارداً أخذ برجلي ، وإن أكلت حاراً أخذ برأسي . وأنا من جانبي الأيسر مفلوج ، فلو قُرِض بالمقاريض ما علمت به ، ومن جانبي الأيمن مُنْقَرِس ، فلو مر به الذباب لألمث ، وبي حصاة لا ينسر كي البول معها . وكان يردد :

أترجو أن تكونَ وأنتَ شيخٌ كما قد كنتَ أيَّامَ الشبابِ لقد كذَبَتْكَ نفسُكَ ، ليس ثوبٌ دَرِيسٌ كالجديدِ من الثيابِ الى أن وافاه الأجل في سنة 255 هـ – 868 م بعد أن توك في رحابِ الأدب دويًا لا يزال يتردد صداهُ إلى الآن .

## علمكاء العكرب

سلسلة قصصية تروي الجانب الهام من حياة علماء العرب الذين كانوا وما زالوا مجال العزة والفخار.



1 - جابر بن حیسان 2 - زریـــــاب 4 - الجاحـــظ 5 - أبو بكر الرازي 6 - الفارابي 7 - ابن سينا 8 - الحسن بن الهيشم 9 - البيرونيي 10 - ياقوت الحموي 11 - الشريف الادريسي 12 - ابــن الأثـــير 13 - ابن بطوطه 14 - ابــن خلــــدون 15 - الجبرتبي 16 - عبد الرحمن الكواكبي

> تأليف: محمد كمال الغلاف: هيشم فرحات

جميع الحقوق محفوظة لدى دار ربيع للنشر ، لا يجوز الطباعة أو النسخ أو التصوير بأي شكل أو طريقة إلا بموافقة خطية من مالك الحقوق . تم نشرها من قبل دار ربيع للنشر حلب ، سوريا

#### RP © 2005 Rabie Children Books

All rights reserved, and no part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical including photocopy recording or any other retrieval system, without written permission of the rights owner. Published by Rable Publishing House Aleppo, Syria P.O.Box: 7381 Tel: +963 21 2640151 Fax: 2640153 E-mail: rabie@rabie-pub.com WWW.rabie-pub.com





